## بَشَائِرُ عَظِيمَةٌ للجُنودِ المُجَاهِدِينَ والمُرَابِطينَ على التُّغُورِ في المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة

﴿ قَالَ العلامة ابن عثيمين رَحْمَهُ ٱللّهُ: "إذا كنتَ تُقَاتِلُ دِفَاعاً عن بَلَدِكَ لأنّها بلدٌ إسلامي، فتريد أنْ تحميها من أجلِ أنّها بلدٌ إسلامي، فقدا في سبيلِ الله، لأنّك قَاتَلْتَ لتكونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُليا، أمّا إذا قاتلت من أجلِ أنّها وَطَنٌ فقط، فهذا ليس في سبيل الله، لأنّ الميزان الذي وَضَعَه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا ينطبق عليه: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)»(۱).

هَا كَانَ أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَالِللهُ عَنْهُ فِي الرِّبَاطِ، فَفَزِعُوا إِلَى السَّاحِلِ، ثُمَّ قِيلَ: لَا بَأْسَ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَاقِفَ، فَمَرَّ بِهِ إِنْسَانُ فَقَالَ: مَا يُوقِفُكُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟!، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةً الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ» (٢).

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين، شريط (٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان وصححه الألباني.

وَيُامِهِ، وَإِنْ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ اللهُ له أَجرَ أَعَالِه الصَّالَة الفَتَّانَ»(۱)، أي: من مات مرابطاً؛ كتبَ الله له أجرَ أعالِه الصَّالَة التي كان يعملها إلى يوم القيامة، فلا تنقطع بموتِه، ويرزقه الله الجنَّة بعد استشهاده، ويأمنُ فِتنة القبر؛ فلا يسأله مُنكر ونكير، ولا يُعَذَّب في قبره.

## النَّارُ»(٢). هَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ»(٢).

﴿ قَيلَ لِلنَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ﴿ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ ﴾ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا تَسْتَطِيعُونَهُ » وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثَلُ الْحُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ الْاستَطِيعُونَهُ » وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «مَثُلُ الْحُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثُلِ اللّهَ عَمَثُلِ اللّهِ كَمَثُلِ اللّهِ كَمَثُلِ اللّهِ عَمَلَ اللّهِ عَمَلُ اللّهِ عَمَلُو، حَتَّى السّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ اللّهِ تَعَالَى » لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيامٍ، وَلَا صَلَاقٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى » (\*).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

والرَوْحَةُ، المَرْوَحَةُ»: المرَّة من الرَّوَاح، وهو من أول النهار إلى الزوال، والرَوْحَةُ»: المرَّة من الرَّوَاح، وهو من أول النهار إلى الزوال، ووالرواحةُ»: المرَّة من الرَّوَاح، وهو من الزَّوَال إلى الغروب.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

﴿ قَالَ عَلَيْ اللَّانْيَا، وَلَهُ مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الجُنَّةَ، يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ»(').

قَال عَلَيْ اللّهُ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّهَ مَسِيلِهِ، كُلّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّهُ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنّهُ أَوْسَطُ الجَنّةِ، وَأَعْلَى الجَنّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرّهُمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنّةِ» (1).

﴿ قَالَ عَلَيْكِ اللّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْسُلِمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْشُلِمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ، ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ» (")، «كُلُّ كُلْمُهُ»: كلُّ جُرْحٍ أصابَه، «وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»: الرِّيْحُ رِيحُ المِسْك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

وَ الْفُرْآنَ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْء، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْء، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْء، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ هَمْ وَهُو صِيَامُكُمُ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْء، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ هَمْ وَهُو عَلَيْهِم ('')، دَلَّ الحديثُ أَنَّ الحوارج على ضَلالٍ حتَّى وإنْ كانوا محتهدين في العبادة؛ فصلاحُ المرء في الظّاهر، واجتهاده في العبادة، لا يذُلُّ بمُجرَّدِه على صحَّة طريقتِه ما لم يكُن سليمَ المعتقد.

﴿ وَفِي رَوَايَةَ: «فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

قَالَ عَلَيْ اللّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلّا اللّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلّا الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِهَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِهَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ» (").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

وَالْإِيرَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْرَاكِ، فَقَامَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْإِيرَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْرَاكِ، فَقَامَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْإِيرَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْرَاكِ، فَقَالَ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلُ اللهِ عَيَاكِيةٍ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلُ عَيْرُ مُدْبِرٍ» ثُمَّ قَالَ عَيْرُ مُدْبِرٍ، قَلْتَ؟» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَيْكُ مُدْبِرٍ، وَأَنْتَ مَا اللهِ عَيْكَالِيّةٍ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلُ عَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيّةٍ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلُ عَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَلْكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## الله المجنود المقاتلون والمرابطون على الثغور:

إِنْ أَخلَصتُم النيَّةَ لله، واحتسبتُم الأجرَ عندَه؛ فأنتُم جُنُودُ الإيهان، وعَسْكَرُ القرآن، والحجاهدون في سَبِيلِ اللهِ حقاً، لا أولئك المُعْتَدون، والخوارج الإرهابيون؛ باختلاف مُسَمَّياتِهم وانتهاءاتِهم، حَفِظكُم اللهُ من كيدِ الماكرين، وأيَّدَكُم بنصرِه.

أخوكم: عبدالمعطي بن جايد الرحيلي الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية ١٤٣٦/٦/٧هـ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.